## الثمن الأول من الحرب السائس عشر " المنافق الأول من الحرب السائس عشر " المنافق الأول من الحرب السائس

فَمَاكَانَ دَعُوِيهُ مُورَ إِذْ جَاءَ هُم بَأْسُنَآ إِلَّا ۚ أَن قَالْوَاْ إِنَّا كُنتَا ظَلِمِينٌ ۞ فَلَنسَّعَلَنَّ أَلذِينَ أَزُّسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنسَّعَكَنَّ أَلْمُرْسَلِينٌ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَا كُنَّا غَآيَبِينٌّ ۞ وَالْوَزُنُ يَوْمَيِدٍ الْحَقُّ فَنَن ثَقَلْتُ مَوَازِينُهُ ۗ وَالْوَزُنُ يَوْمَيِدٍ الْحَقُّ فَنَن ثَقَلَتُ مَوَازِينُهُ ۗ وَالْوَزُنُ يَوْمَيِدٍ الْحَقُّ فَنَن ثَقَلَتُ مَوَازِينُهُ ۗ وَالْوَزُنُ يَوْمَيِدٍ الْحَقُّ فَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ هُ مُرَا لِمُفْلِحُونٌ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وِ فَأَوْلَإِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُ مِنِمَا كَانُواْ بِعَا يَنْذِنَا يَظُلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمُ فِي اِلْارْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ مِ فِبْهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا نَشُكُرُونٌ۞ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمُو ثُمَّ صَوَّرُنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكُةِ إِسْجُدُواْ الْأَدَمَ فَسَجَدُ وَأَ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمَ يَكُن مِّنَ أَلسَّخِ دِينَّ ۞ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْمُعُدَ إِذَ آمَرُتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَفَتَنِ مِن بَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَنَكَّبَرً-فِهِمَا فَاخْرُجِ إِتَّكَ مِنَ أَلصَّاغِرِينٌ ۞ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبُعَنُّونَ ۗ قَالَ إِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظِينٌ ۞ قَالَ فِيمَآ أَغْوَيْنَكَ لِلْأَقَعُ كُذَنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِبَمَ ۞ ثُمَّ لَا تَيَنَّهُ مُرِينَ بَيْنِ أَيُّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنَ اَيُمُنِيهِمُ وَعَن شَمَآ إِلِهِمٌ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَلِكِينٌ ۞ قَالَ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْء وُمَا مَّدُحُورًا لَّتَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُم وَ أَجْمَعِينَ ۗ ۞ وَيَكَادَمُ السُّكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ أَلِحُتَآةً فَكُلَا مِنْ حَيْثُ يْنِيئُتُمَا وَلَا تَفْرَبَا هَاذِهِ إِلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظِّلِمِينَّ ۞ فَوَسُّوسَ لَمْ مَا أَلشَّ يُطَنُّ لِيُبُدِى لَا مَا وُو رِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ لِنِهِمَّا وَقَالَ مَا نَهِيْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ إِللَّهَجَرَةِ إِلَّهَ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَنْخَالِدِ بِنَّ ۞

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّ لَكُمَا لِنَا لَكُمَا لِمَنَ ٱلنَّفِيمِينَ ۞ فَدَ لِيْهُمَا بِخُرُورٌ فَلَتَا ذَاقَا أَلشَّجَزَةَ بَدَتْ لَمُحُمَا سَوْءَ نَهُمُا وَطَفِقًا يَغُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةَ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوَ اَنْهَكُمَا عَن تِلْكُما أَلشُّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُما ٓ إِنَّ أَلشَّيْطَانَ لَكُما عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۗ ۞ قَالَارَبَّنَا ظَلَمَٰتُآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَـُّفِحُ لَنَا وَتَرْحَمُنَـا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَيْسِ بِنَّ ۞ قَالَ إَهْبِطُواْ بَعُضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ لِفِ إَلَارُضِ مُسَـٰ تَقَدُّ وَمَتَنْحُ إِلَىٰ حِينِّ ۞ قَالَ فِبهَا تَحْيَوُنَ وَفِبهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَخْزُرُجُونٌ ۞ يَلْبَنِّ ءَادَمَ قَدَ آنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِبُ سَوَّءَ اتِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسَ أَلتَّفَوِيٌّ ذَا لِكَ خَيْرٌ ۗ ذَ الِكَ مِنَ - ايَكِ إِللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّمُ وَنَّ ۞ يَكْبَنِّ ءَادَمَ لَا يَفُتِنَكَّكُمُ الشَّيْطَنُ كَا أَنْحَرَجَ أَبُوَيَكُمُ مِّنَ أَنْجَتَّةِ يَنزِعُ عَنُهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ (تِهِمَآ يَّا نَّهُ و يَرِيكُرُ هُوَ وَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ وَ إِنَّا جَعَلْنَا أَلشَّ يَبْطِينَ أَقَرِلِيَآءَ لِللَّذِينَ لَايُومِنُونٌ ۞ وَإِذَا فَعَـٰكُواْ فَخِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَجُهَاءَ ابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلِ إِنَّ أُلَّهَ لَا يَامُرُ بِاللَّفَخَشَآءِ أَتَقَوُلُونَ عَلَى أُللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَّ ۞ قُلَ اَمَرَ رَيْدِ إِللَّهِ سَطٌّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْمِ يَ وَادْعُوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَا بَدَأَكُمُ تَعُودُ ونَّ ۞ فَرِبِقِكَا هَدِيْ وَفَرِيفًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّكَلَّةُ ۗ إِنَّهُ مُ الْخَالَةُ وَإِنَّهُ مُ الْخَالَةُ وَا الشَّ يَبِطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهَ مُ مُّحُتَدُونَّ ٥ يَلْبَنِي ۚ وَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُوّاْ وَلَا نُشْرِفُواً إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَّ ۞ قُلِّ مِن حَرَّمَ

قُلُ مَنُ حَرَّمَ زِينَةَ أَللَّهِ إِلْتِي ۖ أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ عَ وَالطَّيِّبَلْتِ مِنَ أَلْرِّزُقٌ قُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي أَنْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا خَالِصَةُ يَوْمَ أَلْقِيَـٰكُمَةٌ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ الْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعُلُوُنَّ ٣ قُلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ إِنْكَتِقَ وَأَنْ نُشُرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلُ بِدِ مُسُلِّطُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَلَّهُ مِمَا لَا نَعُلُمُونَ ۞ وَلِكُ لِلَّ أَمْتَ لَهِ ٱجَأَلُ فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسُتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَنَقُدِمُونٌ ﴿ يَهِ يَكِنِهِ ءَادَمَ إِمَّا يَا تِيَنَّكُمُ وَرُسُلُ مِّنكُم يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وِ ءَايَكِتِ فَيَن إِنَّهِيْ وَأَصَٰلَحَ فَلَاخَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُنَّ نُوُنَّ ۞ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَاسُنَكُبَرُواْعَنُهَآ أَوُلَإِكَ أَصْعَبُ البَّارِهُمْ فِهَاخَلِدُونَ ۞ فَنَ أَظُلُّمُ مِمَّنِ إِفْ تَرِي عَلَى أَلْلَهِ كَ ذِيًّا أَوَّ كَذَّبَ بِعَا يَنْتِهِ مِّنَّهُ أَوْلَيْكَ يَنَا لَمُكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ أَلْكِنَكِ ّحَتَّىۤ إِذَاجَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُ مَّ قَالُوُّا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُو أَنَّهُ مُ كَانُواْ كَفِيرِينٌ ١ قَالَ آدُخُلُواْ فِي الْمَسْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ مِنَ أَلِجُنِّ وَالْإِنسِ فِي اِلبِّنَارِّ كُلَّنَا دَخَلَتُ امَّةُ لُغَّنَتُ اخْنَهَا ّحَنَّهَا ۚ حَتَّى ٓ إِذَا اِدَّارَكُواْ فِبهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِيهُ مُ لِأُ وَلِيهُمُ رَبَّنَا هَأَوُلَاءَ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ أَلْبَارٌ قَالَ لِكُلِّ شِعْفُ وَلَكِن لَا تَعَامُونٌ ٥

وَقَالَتُ اولِيهُمُ لِأُخْرِيهُمُ فَمَا كَانَ لَكُرْ عَلَيْنَا مِن فَضَيِل فَذُوقُواْ أَلْعَذَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكْمِيبُونَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَاتِنَا وَاسۡنَكۡبَرُواْ عَنُهَا لَا ثُفَنَّةً ۚ لَمُ مُوۡدَ أَبُوَابُ ۖ السَّمَاءَ وَلَا يَدُخُلُونَ ٱلجَنَّةَ حَتَّى بَلِمَ ٱلْجَهَلُ فِي سَيِّرِ ٱلْجِنبَاطِ وَكَذَالِكَ نَجَرِب الْجُرِّمِينَ ١ هُومِينَ ﴿ هُوَ مِن جَمَنَ مَهَا دُو وَمِن فَوْقِهِمُ عَوَاشِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَكَذَا لِكَ نَجِينَ فِ أَلظَّالِمِينَ ١٥ وَالذِينَءَ امَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۖ أَوْلَإِكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَالِدُ وَنَّ ۞ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ نَجَرِه مِن تَحَيْهِمُ اللانهَارُ وَقَالُواْ الْحُمَدُ لِلهِ إلنِك هَدِينَا لِمَنذًا وَمَا كُتَا لِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدِينَا أَنَّهُ ۗ لَقَدُ جَآءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَوْ ۗ صُ وَنُودُوۤا أَن تِلۡكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثُنَّمُوْهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعَـمَا وُنَّ ۞ وَنَادِيَ أَضَعَبُ الْجُنَّةِ أَصْعَبَ أَلْبَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَد نُكُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا قَالُواْ نَعَـمُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنًّا بَيْنَهُمُو أَن لَغَنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَبُنَهُمَا حِجَاكُ وَعَلَى أَلَاعُرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمِيهُمَّ وَنَادَوَأُ ٱصْعَبْ أَنْجَتَّةِ أَنَّ سَلَمْ عَلَيْكُو ۚ لَمَ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطَمَعُونَ ۞

وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَرُهُ مُ تِلْقَاءَ اصْعَبِ النِّارِ فَالْوُا رَبَّنَ لَا تَجَعَلْنَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينُّ ۞ وَنَادِيٌّ أَصْحَبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ مِيسِيمِيهُ مِ قَالُواْ مَآ أَغَيْنِ عَنكُرُ جَمَعُكُرُ وَمَاكُنتُمُ نَسْتَكُيرُونٌ ۞ أُهَوُّ لَاء إلذينَ أَقْسَمْتُمُ لَا يَنَا لَحُمُ اللَّهُ يُرَحُمَةٍ انْخُلُواْ الْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَآ أَنَهُمْ تَحْيَرُنُونَّ ۞ وَنَادِيٓ أَصْحَبْ البتَّارِ أَصْعَبَ أَنْجَنَّةِ أَنَ آفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اْللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى أَلْكِهِنِينَ ۞ اَلْذِينَ اِتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَمْ وَا وَلَحِبًا وَغَيَّاتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيا قَالْيَوْمَ نَسِيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلْتِنَا بَحَحَدُونَ ٥ وَلَقَدَ جِنْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةَ كِلَّقَوْمِ يُومِنُونَ ١٠ هَلَ يَنظُرُونَ إِنَّا تَاوِيلَهُ و يَوْمَ يَالِةٍ تَاوِيلُهُ و يَقُولُ أَلَذِينَ نَسُوهُ مِن فَبَـُلُ قَدُ جَاءً تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَـلَلَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشُفَعُواْ لَنَا ٓ أَوَّ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ أَلِيْكِ كُنَا نَعُمُلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ نَرُولٌ ۞ إِنَّ رَبُّكُواللَّهُ الذِ حَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّافِ الْبَيَّامِ نُكُمَّ أَسْنَوِيْ عَلَى أَلْعَرَشِ يُغُشِهِ إِلَيْلَ أَلَنَّهَارَ يَطَلُّكُهُ وَحَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَكَمَرُ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرِتِ بِأَمَّرِهِ مَّ أَهَ لَهُ الْحَاكُانُ وَالْامْرُ تَبَـٰزَكَ أَنَّهُ وَبُّ الْعَـٰلَمِينَّ ۞ آدْعُواْ رَبَّكُمُ تَضَـّرُعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ولَا يُحِيثُ الْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُ وأَفِي إلَا رُضِ بَعْلَدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ أُلَّهِ قَرِبِكُ مِنَ أَلْحُلْسِ نِينَ ۞

وَهُوَ أَلَذِكَ يُرْسِلُ الرِّيْكَ نُشُكِّرًا بَيْنَ يَـدَنَّ رَحْمَتِهُ ۚ حَقَّى ٓ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِفْ الأَ سُقُنَاهُ لِبَلَدِ مَبِّيتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمُنَآءَ فَأَخُرَجُنَا بِهِ عِ مِن كُلِّ النَّ مَرَاتِ كَذَالِكَ شَخْرِجُ الْمُؤْتِلِ لَعَلَّكُمْ مَتَذَّكُّرُونٌ ۞ وَ الْبَلَدُ ۚ الطَّيِّيبُ يَخْرُجُ نَبَاثُهُ وَبِإِذْ نِ رَبِّهُ وَوَالْذِ حَبُّكَ لَا بَخْجُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَـرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشُكُدُونَ ۞ لَقَـٰدَ أَرۡسَـٰلُنَـا نُوۡحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِ ٥ فَقَـٰالَ يَـٰفَوۡمِ إِعۡبُـدُواۡٓاٰلَّهُ مَا لَكُ م مِّنِ إِلَه عَيْرُهُ وَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيهُمِ ۞ قَالَ أَلْمُ لَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَهِ يَكَ فِي ضَكَلِ مُّبِينِّ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَنِ فِي ضَلَلَةُ ۗ وَلَكِيَةِ رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَنَامِينَّ ۞ أُبُلِّغُكُمُ وِسَلَلْتِ رَخِيِّ وَأَنْصَعُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أَلْلَهِ مَا لَا نَعَـُ اَمُونٌ ۞ أُوَعِجِبُنُمُ ۗ أَن جَآءَ كُو ذِكُرٌ مِن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُو لِينْنذِرَكُرُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ ثُرُّحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَفِي إِلْفُلُكِ وَأَغْرَفُنَا أَلَدِينَ كَذَّبُواْ بِئَا يَكْتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينٌ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ الْحُبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَنَّقُونَّ ١٠٠٠ قَالَ أَلْمُ لَكُمُ أَلَدِينَ كَعَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَ إِنَّ النَّهِ يَكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ أَلۡكَاذِبِينَّ ۞ قَالَ يَا فَوْمِ لَيْسَ بِنِهِ سَفَاهَـ أَوْ لَئِكُنِّ رَسُولُ مِنْ رَّبِّ الْعَاكِمِينَ ۞ أَبُلِغُكُمُ وِسَالَاتِ رَئِيةٍ وَأَنَا لَكُمْ نَاضِحٌ آمِينٌ ۖ

اَوَعِجِبْتُمُو ٓ أَن جَاءَ كُمْ لِذِكْرُ مِن رَّبِّكُو عَلَىٰ رَجُ لِ مِّنكُو لِكُنذِ رَكُو وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُ مُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعُدِ قَوْمٍ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي إَنْحَالُقِ بَصَطَةً فَاذَكُ رُوٓا ءَالَآءَ أَلَّهِ لَعَلَّكُو تُفُنِّلِكُونَّ ۞ فَ الْوَاْ أَجِتْ تَنَا لِنَعْبُدَ أَلَّهَ وَحُدَهُو وَنَـذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتِنَانِمَا تَعِـدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلْصَلْدِ فِينُّ ۞ قَالَ قَدْ وَفَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ٱنْجَلَدِ لُونَنِے فِے أَسَدَآءِ سَمَّيْتُمُمُوهَآ أَنْتُمْ وَءَ ابَآؤُكُ مُ مَا نَزَّلَ أَنتَهُ بِهَا مِن سُلُطَانِنٌ فَاننَظِ رُوَّا إِنِّ مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظِينَ ۞ فَأَنجَيْنَكُ وَالذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَتُةٍ مِّنَّا وَقَطَعَنَا دَابِدَأَلَذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ وَإِلَىٰ غُودَ أَخَاهُ مُ صَلِحًا قَالَ يَا فَوُمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِن النهِ عَيْرُهُ وَ قَدْ جَاءَ تَكُم بَيِّتَ ثُهُ مِن رَّيِّكُمْ هَاذِهِ عَافَةُ اللَّهِ لَكُمْةَ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَاكُلُفِ أَنْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَاخُذَ كُرُ عَذَا بُ ٱلِيكُمُ ۗ وَاذْكُرُوٓوَا ۚ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعُدِ عَادِ وَبَوَّا كُمْ فِي إِلَارْضِ تَنَيِّخِذُونَ مِن سُهُولِكَ اقْصُورًا وَتَسْخِتُونَ أَنْجِبَالَ بُيُونَا فَاذْ كُورًا ءَ الآءَ أَلَّهُ وَلَا تَعْتُواْ فِي إِلَا رُضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ أَلْمُ لَأُ الذِينَ اَسْنَكُ مُواْمِن قَوْمِهِ عَ لِللَّا بِنَ آسَنتُضِّعِفُواْ لِلنَّ - امَّنَ مِنْهُمُ وَ أَنْعَالَمُونَ أَنَّ صَـٰلِحًا مُّرُسَـٰلُ مِّن رَّبِّ مِن قَالُوَّا إِنَّا عِمَاۤ أَرُسِلَ بِهِ مُومِنُونَ ۞ قَالَ أَلَذِينَ السُّنَكُبَرُوٓ أَإِنَّا بِالذِحْءَ امَنتُم بِرِء كَفِ رُونً ۞

فَعَ غَرُوا النَّاقَةَ وَعَ نَوَا عَنَ آمَرِ رَبِّهِمٌّ وَقَالُوا يَنْصَالِحُ اِينِنَا مِمَا تَعِـدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُحْرَسَلِينٌ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ اَلْرَجُفَ أُ فَأَصَّبَعُوا فِي دِارِهِ مَ جَلِيْمِينَ ۞ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقُومُ لَفَدَ آبُلُغُنْكُ مُ رِسَالَةَ رَبِيِّ وَنَصَعُتُ لَكُمَّ وَلَكِ نَ لَا نَجُ بُونَ أَلنَّاصِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذَّ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ أَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ آحَدٍ مِّنَ أَلْعَالَمِينٌ ۞ إِنَّكُمْ لَنَا تُونَ أَلِرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ بَلَ انتُمَّ قَوْمُرُ مُسُّرِفُونَ ۗ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ مِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ مُ مِن قَرْيَنِكُ مُو وَ إِنَّهُ مُو وَ أَنَّ اللَّهُ يَنَطَهَ رُونَ \* ﴿ فَأَنْجَيِّنَ لَهُ وَأَهَلَهُ وَ إِلَّا آمْرَأَ نَتُهُ و كَانَتُ مِنَ أَلْغَابِرِينٌ ۞ وَأَمْطَ إِنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْجُرُمِينَّ ۞ وَإِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمُ مُ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ الْعَبْدُ وأَ اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إلَا عَيْرُهُ وْ قَدْجَآءَ تَكُم بَيِّنَ أُو مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوُّ فُواْ الْكَيْلُ وَالْمِينَازَ ۖ وَلاَ نَبْغُسُواْ النَّاسَ أَشْـَيَآءَ هُـمُ ۗ وَلَا تُفْسِـدُ واْ فِي إِلَارُضِ بَعُـدَ إِصَّلِهِمَا ۚ ذَٰ الكُمْ خَيْرُ لَّكُ مُ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّهُ عَلِي وَ لَا تَفَتُحُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُـدُّونَ عَن سَيِيلِ إِللَّهِ مَنَ - امِّنَ بِهِهُ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمٌ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ۚ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَابِّفَةٌ مِّتِنكُم ۗ وَان كَانَ طَابِّفَةٌ مِّتِنكُم ۗ وَان بِالذِحْ أَرُسِلُتُ بِهِ وَطَآبِفَ أَ لَرُ يُومِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ أَلَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَلَيْ الْحَاكِمِينَ ۞ قَالَ ٱلْمُعَلِّمُ